## (النظر (الجبر

### فِ جُلُولِ العُراكَ ولا صُولِ التَّفسيرِ

للشَّيخِ سُعودبن إبراهيمَ الشُّرَيُم حفظه الله تعالى ٣

#### بِينْهُ اللَّهُ النَّجُمُ النَّحِيرِ

الخَالِقِ الْمُهَايْمِنِ الْعَظِيمِ الْحُمْدُ لِلْمُصَوِّرِ الْكَرِيمِ ثُمَّ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ سَرْمَدَا عَلَى النَّهِ الْهَاشِمِيِّ أَحْمَدَا ٦. وَقَارِئِ وَكَاتِبِ وَسَامِعِ وَآلِهِ وَصَحِبِهِ وَالتَّابِعِيْ ۳. نِعْمَ الطّرِيقُ إِنْرَهُ الْمَسِيرُ وَمَـنْ عَلَىٰ طَـرِيقِهِمْ يَسِيرُ ٤. وَكُنْ حَرِيصًا سَاعِيًا بِهِمَّهُ وَخُذْ عُلُومًا لِلْفَتِي مُهِمَّةُ ٥. عِلْمُ الْقُرَانِ أَشْرَفُ الْعُلُومِ فَهَاكَ حَدَّ جُمْلَةِ الْمَوْسُومِ ٦. وَتَبْحَثُ النُّزُولَ وَالْمَسَائِلَا وَهْيَ: عِبَارَةُ تُفِيدُ السَّائِلا ٠٧ وَكَيْ فَ ذَا الْأَدَاءُ بِاللِّسَانِ وَهٰكَذَا الْأَحْوَالُ فِي الْقُرْآنِ ۸. وَالنُّظ قُ وَالْكِتَابَةُ الْمُرَادُ وَالْجُمْعُ وَالتَّرْتِيبُ ثُعَمَّ زَادُوا .٩ مَقَالَ صَاحِبِ الْكِتَابِ الْعَرِيْ الْعَالِمِ الشَّهِيرِ بِ (ابْن الْعَرَبِيْ) ٠١. خَمْسُونَ مِنْ عُلُومِهِ رُوينَا عِلْمُ الْقُرَانِ أَرْبَعُ مِثِينَا .11 سَبْعُونَ أَنْفًا عِدَّهُ الْمُوافِي وَسَــبْعَةٌ يَلُـونَ مِــنْ آلَافِ ۱۲. كَيْ تَسْتَبِينَ جُمْلَةُ الْمُتْبَعَةِ وَلْــتَضْرِبِ الْمَجْمُـوعَ فِي أَرْبَعَـةِ ١٣. بِرَابِعِ الْقُرُونِ وَالْعُصُورِ وَأُوَّلُ الْعُهُــودِ فِي الظُّهُــور .12 بِسِفْرِهِ الْمَعْرُوفِ بِاسْمِ (الْحَاوِي) وَالْمَرْزُبَانُ سَابِقًا يُدَاوي .10

#### ثُمَّ السُّيُوطِيْ صَارَ كَالْمُرَقِّشِ

#### ١٦. وَبَعْدَهُ أَبُو الْفَرَجْ وَالرَّرْكَشِيْ

#### فَصلٌ في الوَحي

وَهْ وَ الْخَفِيُّ هٰكَ ذَا الْإِلْهَامُ مُوَسُوسًا بِهَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ بِالدِّينِ فَهْ وَ يَصْطَفِي وَيَجْتَبِي فَهَاكَهَا مَعْدُودَةً وَمُتْبَعَهُ تَقُولُهُ الصِّدِّيقَةُ الْمُصَادِقَهُ دَلِيلُهُ: (وَأُجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ) حِجَابِ ٱكِّدُهُ بِلَا مِرَاءِ كَــيْلَا يَضِــيعَ الْحِــقُ أَوْ تَمُــورَا مِنْ صَوْبِ جِبْرِيلَ بِلَا نُصُولِ بلا حِجَابِ مَانِعٍ أَوْ حَرَسِ جِبْريلُ فَافْهَمْهُ تَنَلْ فَلَاحَا وَمَا مَضِي رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ كُفِيتَ عَنْ زِيَادَةِ الْبَيَانِ

وَالْوَحْيُ فِي الْأَصْلِ هُـوَ: الْإِعْـلَامُ .17 وَهُكَذَا وَسَاوِسُ الشَّيْطَانِ ۸۱. فِي السَّرْعِ إِعْلَامُ الْإِلْهِ لِلنَّيْ .19 وَالْـوَحْيُ أَنْـوَاعُ تُعَـدُ أَرْبَعَـهُ ٠٢. فَالْأُوَّلُ: الْوَحْيُ بِرُؤْيًا صَادِقَهُ 17. وَالشَّانِي: إِنْهَامُ الْإِلْهِ لِلنَّهِ ۲۲. وَالثَّالِثُ : التَّكْلِيمُ مِنْ وَرَاءِ ٣٧. دَلِيلُهُ مُثَبَّتُ بِالشُّورَى ٤٦. وَالرَّابِعُ: التَّكْلِيمُ لِلرَّسُولِ ٥٧. فَتَارَةً صَلْصَلَةً كَالْجَرَسِ ۲٦. أَوْ: أَنْ يُكَلِّمَ النَّبِيْ كِفَاحًا ۷۷.

۸۲.

#### تَعريف ُ القُرآن وأسماؤُهُ

۲۹.

٠٣٠

۲۳.

۲۳.

٣٣.

٣٤.

.40

وَعَـرَّفَ الْقُـرْآنَ جُـلُ النَّاسِ مَـا فِـيهِمُ مُعَفَّـلُ أَوْنَاسِ فِإِنَّـهُ: كَلَامُ السَّرِّ الْمُعْجِـزُ وَوَحْيُهُ الْمُسْخَفِ الْمُسْخَفِ الْمُسْخَفِ الْمُسْخَفِ الْمُكْتُوبِ وَالْمُبِينِ عَلَى النَّـيِّ أَحْمَـدِ الْأَمِـينِ فِي الْمُصْحَفِ الْمَكْتُوبِ وَالْمُبِينِ عَلَى النَّـيِّ أَحْمَـدِ الْأَمِـينِ فِي الْمُصْحَفِ الْمَكْتُوبِ وَالْمُبِينِ عَلَى النَّـيِّ أَحْمَـدِ الْأَمِـينِ قِي الْمُصْحَفِ الْمَكْتُوبِ وَالْمُبِينِ تَـوَاتَرَ النَّقُ لَ بِلَا غِشَـاوَهُ وَيُنْشِـ عَ التَّعَبُّدَ التَّـلَوَهُ أَنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْم

#### نُزُولُ القُرآنِ

لِتَهْتَدِي بِدِ إِلَىٰ الْوُصُولِ وَإِنْ تُـرِدْ مَعْرفَ ـةَ الـنُّزُولِ ٣٦. وَلْتَحْفَظَ ن أُخَيَّ له نِي الْجُمْلَ هُ فَـــأُوَّلُ الـــنُّزُولِ كَانَ جُمْلَـــهُ ٧٣. عَلَى الْأَصَحِّ إِنْ تُرِدْ فَدِنْ يَا نُـــزُولُهُ إِلى سَــمَاءِ الدُّنْيَــا ۸۳. فَالْقَوْلُ قَوْلُ حِبْرِنَا الْعَبَاسِيْ خَلِيل بِالْقَوْلِ عَلَىٰ الْأَسَاسِ ۳۹. وَهْــوَ الَّذِي حَــكَىٰ بِــهِ الْجُمْهُــورُ لَهُ انْتِشَـــارُّ وَلَهُ ظُهُـــورُ ٠٤٠ وَأَكَّدَ الْمَقُولَ مِنْ حَيْثُ الْأَثَـرْ مِثْلُ السُّيُوطِيْ سَابِقًا وَابْنِ حَجَـرْ .٤1 وَالْقُرْطُبِيُّ قَدْ حَكِي الْإِجْمَاعَا مَا أَطْيَبَ النُّقُولِ والسَّمَاعَا ۲۳.

أُنْبيكَ عَنْهُ بَاذِلًا عَلِيمًا فَخُذْ مِنَ الْكَلَامِ مَا يَلِيتُ حَسْبَ الْحُدُوثِ تَارَةً وَمُطْلَقًا وَقَدْ تَزيدُ تَارَةً فِي الْغَايَةِ كَ (الْفَاتِحَة) وَلْتَسْمَعِ الْكَلَامَ ا وَفِي (الْفَلَقْ) إِنْ كُنْتَ ذَا مِرَاسِ حَكِيْ السُّيُوطِيْ هٰكَذَا وَثَبَّتْ لِيَثْبُ تَ النَّهِ وَالرَّسُ ولُ وَفَهْمُ لُ لِكُونِ فِ كَالسِزَّادِ وَسُورَةِ (الْأَعْلَىٰ) الدّلِيلُ الشّانِي دَلِيلُنَا بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ

وَ ثَانِيًا: مُ لَزَّلُ تَنْجِيمًا ٣٤. وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: التَّفْريقُ ٤٤. وَفِي اصْطِلَاحٍ: مُنْزَلُ مُفَرَّقًا ٥٤. وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بَعْضَ آيَةِ .٤٦ وَرُبَّمَ ابسُ ورَةٍ تَمَامَ ا ٤٧. فِي (الْكُوثَى (النَّصْيِ كَذَاكَ (النَّاسِ) .٤٨ وَ(الْمُرْسَلَاتِ) (لَمْ يَكُنْ) وَ(تَبَّتْ) .٤9 وَحِكْمَةُ التَّنْجِيمِ مَا أَقُولُ ٠٥. وَيَسْهُلَ الْحِفْظُ عَلَى الْعِبَادِ ٥١.

٦٥.

#### مَعرِفَةُ أَوَّلَ مَا نَزلَ وَآخِرِ مَا نَزلَ

مَعْرِفَةٌ بِهَا الْكَلَامُ زَاخِرُ فِي الْعِلْمِ بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ كَيْ يَسْتَقِيمَ جُلُّ مَا يُنْفَسِّرُ مِنْ كُلِّ سَابِرِ لَهَا مُوازِي مُقَيَّدُ بِالنَّصِّ وَالتَّوْقِيفِ

أَوَائِكُ السَّنُّزُولِ أَوْ أَوَاخِسِرُ مُفِيدة للسشَّرْخ وَالسشُّيُوخ .02 وَيَسْتَفِيدُ مِنْهُمَا الْمُمُفَسِّرُ وَتُعْرِفُ السِّيرَةُ وَالْمَغَارِي ۲٥. وَصِحَّةُ الْجَمِيعِ لِلْحَصِيفِ .07

مُثَبَّتُ بِالْقَيْدِ وَالنَّقُدولِ (إِقْرَأُ) بِمَا يَبِينُ مِنْ دَلِيلِ مِنْ دَلِيلِ مِنْ كُلِّ سَابِقٍ مَضى وَغَابِرِ مِنْ كُلِّ سَابِقٍ مَضى وَغَابِرِ بَعْدَ الرِّبَا وَقَبْلَ آيِ الدَّيْنِ

# ٥٨. وَالْخُلْفُ فِي أُوَائِلِ السَّنُّرُولِ ٥٩. وَرَجَّحَ الْجُمْهُ ورُفِي التَّنْزِيلِ ٦٠. وَهُكَذَا الْخُلْفُ عَلَى الْأُوَاخِرِ ٦٠. فَقَدَمَ الْبَعْضُ بِغَيْر مَيْنِ ٦١. فَقَدَمَ الْبَعْضُ بِغَيْر مَيْنِ

#### المكني والمُدَنِي

مُسرَادُ ذَيْسِ ظَاهِرُ لِلْمُعْتَى فِي هَسلِ الْمَسكَانُ أَصْلَهُ يُسرَادُ وَنَ اعْتِسدَادِ حَالَةِ الْمَسكَانِ دُونَ اعْتِسدَادِ حَالَةِ الْمُسكَانِ فِي الْسبَشَرْ فِي الْسبَشَرْ فِي الْسبَشَرْ فَي الْسبَشَرْ فَي الْسبَسَاسِ فَسذَاكَ لِلْمَسكِّيِّ مِسنْ أَسَاسِ وَرُجِّحَ الزَّمَانُ عِنْدَ الْمُتْقِنِ عَنْدَ الْمُتْقِنِ عَنْدَ الْمُتْقِنِ عَنْدَ الْمُتْقِنِ عَنْدَ الْمُتُقِنِ عَنْدَ الْكَثْرَةِ عَنْدَ الْكَثْرَةِ عِنْدَ الْكَثْرَةِ وَالْمَائِدَةُ) لِلْفُرْقِ عِنْدَ الْكَثْرَةِ وَالْمَائِدَةُ) لِمَنْ وَعَا وَمَا أَسَا وَرَةً لَنَا مُبِينَةُ وَمَا أَسَا وَرَالْمَائِدَةُ) (التَّحْرِيمِ) فَاسْتَمِعْ وَرَلَا تُقَدِّمُوا) (التَّحْرِيمِ) فَاسْتَمِعْ وَرَلَا تُقَدِّمُوا) (التَّحْرِيمِ) فَاسْتَمِعْ وَرَلَا تُقَدِّمُوا) (التَّحْرِيمِ) فَاسْتَمِعْ

قُرْآنُنَا الْمَكِيُّ ثُمَّ الْمَدنِي وَفِي اخْتِلَافٍ مَا هُوَ الْمُرَادُ ٦٣. أَوْ أَنَّ مَا يُرَادُ فِي الزَّمَانِ .72 وَبَعْضُ هُمْ يَقُولُ: إِنَّ الْمُعتَ بَرْ ٥٦. كَأَنْ يُنَادى بَعْضُهُمْ بِ (النَّاسِ) ۲۲. وَبِ (الَّذِينَ آمَنُوا) لِلْمَدِنِيْ .77 وَالأَصْلُ فِي الزَّمَانِ وَقْتُ الْهِجْرَةِ ۸۲. وَحَدَّدُوا مِنْ سُورِ الْمَدِينَةُ .79 كَ (الْبَقَرَهُ) وَ(آلِ عِمْرَانَ) (النِّسَا) .٧٠ (أَنْفَالِ) (تَوْبَةٍ) كَذَاكَ (النُّورِ) .۷۱ بِ (الْفَتْحِ) وَ(الْحَدِيدِ) ثُمَّ (قَدْ سَمِعْ) ۲۷.

(طَلَاقِ) وَ(الْمُمْتَحِنَهُ) وَ(السَّصْرِ)
ثُعَدُّ جُمْلَةً عَلَى ثِنْتِيْ عَسَشَرْ
وَ(الصَّفِّ) وَ(التَّطِفِيفِ) لِلْعِيَانِ
(زَلْزَلَةٍ) (إِخْلَاصِ) يَا مَنِ اقْتَدَرْ
وَكُلِّ حَساذِقٍ بِسِهِ جَسِدِيرِ
وُكُلِّ حَساذِقٍ بِسِهِ جَسِدِيرِ
يُنْبِيكَ عَسنْهُنَّ الْفَسَىٰ الذَّكِيُّ
وَبِالْقِيَاسِ مِسْ ذَوِي الأُصُولِ

٧٧. (مُنَافِقُونَ) (جُمْعَةٍ) وَ(الْحُسْمِ)
٧٤. وَاخْتَلَفُوا فِي عِدَّةٍ مِنَ السُّورْ
٧٥. كَ(الْفَاتِحَةُ) وَ(الرَّعْدِ) وَ(الرَّحْمٰنِ)
٧٧. كَ(الْفَاتِحَةُ) وَ(الرَّعْدِ) وَ(الرَّحْمٰنِ)
٧٧. (تَغَابُنِ) (بَيِّنَةٍ) بَعْدَ (الْقَدَنُ ٧٧. ثُمَّ (الْفَلَقُ) وَ(النَّاسِ) لِلْخَبيرِ
٧٧. وَمَا عَدَا مَا قَدْ مَصٰى مَكِيُّ ١٩٧. وَيُعْرَفُ الجُمِيعُ بِالنُّقُولِ

#### أسبابُ النُّرُول

عَمَّا يَخُصُّ مَبْحَثَ الْأَسْبَابِ كَابْسِ الْمَدِينِي سَابِقًا مُثَابَا كَابْسِ الْمَدِينِي سَابِقًا مُثَابَا فَكُنْ لِمَا أَوْرَدْتُ مُ عَرِيفَا فَكُنْ لِمَا أَوْرَدْتُ مُ عَرِيفَا بِشَانِهِ فَحَسْبُكَ الْبَيَانُ فِي فَحَسْبُكَ الْبَيَانُ مِصَلَّ الرِّوَايَاتِ عَلَى التَّرْجِيحِ مِصَلَ الرِّوَايَاتِ عَلَى التَّرْجِيحِ فَرُولُهَا وُقُوعُهَا تُكُنَ التَّرْجِيحِ فَرُولُهَا وُقُوعُهَا ثُكَمَّ إِذَا فَرُولُهَا وُقُوعُهَا ثُكَمَّ إِذَا فَرُولُهَا وُقُوعُهَا ثُكْمَ إِذَا فَرُولُهُا فَرُولُهُا فَعُومُهُا فَعْمِدِ وَمَعَيْرُهُ يَقُولُ لَيْسَ يُسْا يُسَادِ لَا الْمَقْصِدِ وَعَمَيْرُهُ يَقُولُ لَيْسَ يُسَادُ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادُ لَكُنْ اللَّهُ فَصِدِ وَعَمَيْرُهُ يَقُولُ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ الْمَقْصِدِ وَعَمَيْرُهُ يَقُولُ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ فَالْمَالُولِ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ فَالْمَالُولُ لَلْمُ اللَّهُ فَا الْمَعْمِدِ وَعَمَيْرُهُ وَعُلُولُ لَيْسَ يُسَادِ الْمَعْمِدِ وَعَمَيْرُهُ يَقُولُ لَكُنْ لَا الْمَعْمِدِ وَنَالِقُولُ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ لَيْسَ يُسَادِ فَالْمُعْمِدِ فَا لَالْمَعْمِدِ وَمَعَالِهُ فَيْلُولُ لَلْمُ لِلْمُ لَالِيْسَ يُسَادِ الْمَعْمِدِ وَعَمَانُ اللَّهُ الْمُعْمِدِ وَمَعَالَ اللَّهُ فَا الْمُعْمِدِ وَالْمَعْمِدِ وَالْمِنْ الْمُعْمِدِ وَالْمَالُولُولُ لَلْمُ الْمُعْمِدِ وَالْمُولُولُ لَلْمُ الْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُولُولُ لَلْمُ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُولِ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمِ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لُولُولُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَا لَا لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا لَا لَا لَالْمُعْمِدُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالِهُ لَا لِلْمُ لَا لِلْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَا لَالْمُولُ لَلْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِهُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَ

تَكَلَّمَ الْحُذَّاقُ بِالْإِسْهَابِ ٠٨. وَأَفْرَدَ الْبَعْضُ لَهُ كِتَابَا ۱۸. وَإِنْ تُسرِدْ أَنْ تَعْلَمَ التَّعْرِيفَا ٦٨. فَهْ وَ الَّذِي قَدْ أُنْ زِلَ الْقُرْآنُ ۸۳ وَيُعْرَفُ الـنُّزُولُ فِي الصَّحِيحِ ۸٤. وَالْخُلْفُ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ كَذَا ٥٨. نَظَرْتَ هَلْ جَرِئ مَقَامَ الْمُسْنَدِ ۲۸. فَالْأُوَّلُ الْجُعْفِيُّ قَالَ مُسْنَدُ ۸۷.

وَحَقَّقَ الْأَسْبَابَ وَالْفُصُولَا حَكَاهُمَا النُّمَا النَّمَا النَّمَ النَّمَا النَّمُ اللَّمُ اللَّمَا النَّمَا النَّمَا النَّمَا النَّمَا النَّمَا اللَّمَا اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَا اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَا اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْم

٨٨. بِعَكْسِ مَالَوْبَيَّنَ النُّزُولَا
 ٨٩. فَكُلُّهُ مُ يَقُولُ ذَاكَ مُسْنَدُ
 ٩٠. وَمَا يَخُولُ شَابِعًا فَقَالُوا
 ٩٠. وَأَنْ يَكُونَ مِنْ ذَوِي التَّفْسِيرِ
 ٩٠. وَأَنْ يَكُونَ مِنْ ذَوِي التَّفْسِيرِ
 ٩٠. أَوْ يَعْتَضِدْ بِالْحَرِأُوْ مِثْلِهِ
 ٩٢. أَوْ يَعْتَضِدْ بِالْحَرِأُوْ مِثْلِهِ

۹۳.

.٩٤

.90

۹٦.

.97

۹۸.

.99

.\..

#### حُفًّا ظُ القُر آنِ مِنَ الصَّعابَةِ رَضِي النَّهُ عَنْهُم

كِفَايَةً لِيَظْهَرَ الْبُرْهَانُ وَأُوْجَبُ وا أَنْ يُحْفَظُ الْقُرْآنُ وَيُقْتَدِي بِالْمُصْطَفِي الْمُخْتَارِ لِكُوْنِهِ حَافِظَ قَوْلِ الْبَارِي وَقَدْ حَدْاهُ ثُلَّةً صَحَابَهُ ذَوُوا عُقُـولٍ وَذَوُوا نَجَابَهُ لَنَا الْبُخَارِيْ مُسْنَدًا نَرَاهُ وَاسْتَشْكُلَ الْحُلْذَاقُ مَا رَوَاهُ إِذْ عَدَّ حَافِظَ الْكِتَابِ مِنْهُمُ فَهَاكُهُمْ مُقَيَّدِينَ مَنْ هُمُ أُبَيُّهُمْ وَزَيْدُهُمْ وَسَالِمُ مَسْعُودُهُ مُ مُ فَسِفَسِّرٌ وَعَالِمُ وَابْنُ السَّكَنْ كُفِيتَ عَنْ عَنَاءِ مُعَاذُهُمْ وَقُلْ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَحَـرَّرُوا جَـوَابَ ذَا الْإِشْكَالِ بِأُوْجُهِ تَطْولُ بِاسْتِرْسَالِ أَشْهَرُهَا أَلَّا تُفِيدَ الْحَصْرَا وَجُمْلَ ــــــةُ الْمُحَقِّقِ ـــــينَ أَدْرِي

#### كُتَّابُ الْوَحْي

١٠٢. وَالْوَحْيُ قَدْ كَانَ لَهُ كُتَّابُ أَبَيُّ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَحْبَابُ
 ١٠٣. وَزَيْدُ وَالسُرُّ بَيْرُ وَالْمُغِيرَ، حَنْظَلَةٌ وَخَالِهُ الْعَشِيرَ،
 ١٠٤. مُعَاوِيَةُ وَعَامِرُ يَزِيدُ وَعَمْرُو ثُمَّ ثَابِتُ وَزِيدُوا
 ١٠٤. مُعَاوِيَةُ وَعَامِرُ يَزِيدُ

#### جَمَعُ القُرآنِ الكَريمِ

٥٠٥. وَأَشْهَرُ الجُمْعِ عَلَى التَّحْقِيقِ فِي عَصْرِ ذَا الْحُلِيفَةِ الصِّدِيقِ
١٠٦. مُسَمَّيًا بِالْمُصْحَفِ الشَّهِيرِ مِنْ دُونِ مُنْكِرٍ وَلَا نَصِيرِ
١٠٧. وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ يَا رَشِيدُ وَنَسْخُهُ لِحُرْفِهِ جَدِيدُ
١٠٨. لِقَوْلِ نَاصِحٍ بِلَا تَوانِ أَعْنِي بِهِ حُذَيْفَةَ الْيَمَانِيْ
١٠٨. لِقَوْلِ نَاصِحٍ بِلَا تَوانِ أَعْنِي بِهِ حُذَيْفَةَ الْيَمَانِيْ

#### الأَحرُفُ السَّبعَةُ

وَهْ وَ الَّذِي قَرِيبُ الْإعْتِمَ ادِ وَوَحِّدِ الْمَعْنِي وَقَدْ يَلِيهِ تَفَرَّقَتُ لِأُجْلِهَا الْمَبَانِي قَدْ قَرَرَ الدَّلِيلَ فِيهِ الْأَكْتُرُ تَجِدُهُ فِي التَّفْسِيرِ لِلْجَرِيرِ فَابْنُ الْعَلَاءِ بَعْدَهُ الْكِسَائِيْ وَنَافِعُ وَابْنُ كَثِيرِ عَالِمُ ثَلَاثَـةً مِـنْ جُمْلَـةِ الْأَئِمَـةِ وَهٰكَذَا يَعْقُوبُ مِمَّنْ قَـدْ سَـلَفْ لِمَا أَتِي مُبَيَّنًا فِي السِّنَّشُر وَإِنَّهُ لَظَهِرٌ لِمَهِنُ وَعَيٰ وَالْــقَصْرِ وَالْإِظْهَـارِ لِلْقُـرَّاءِ

وَأَقْرِبُ الْأَقْرِوالِ فِي الْمُرَادِ بِأَنَّهُ سَبْعُ لُغَاتٍ فِيهِ ١١٤. مَقَالُ مَنْ يَقُولُ بَلْ مَعَانِ .110 فَ الْأُوَّلُ الصَّحِيحُ وَهْ وَ الْأَظْهَ رُ .117 وَإِنْ تُــرِدْ زِيـادَةَ التَّحْريـر .117 وَإِنْ تَشَا مُعْرِفَةً الْقُراءِ ۸۱۱. وَحَمْ نَهُ وَالْيَحْصُ بِي وَعَاصِ مُ .119 وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ فَوْقَ السَّبْعَةِ .15. فَهَاكُهُمْ: يَزِيدُ يَتْلُوهُ خَلَفْ .171. وَقُلْ شُذُوذٌ غَيْرُ تِلْكَ الْعَشْر .177 وَمَنْشَوُ اخْتِلَافِهِمْ تَنَوَّعَا .154 ١٢٤.

#### سُورُ القُرآنِ وآياتُهُ

مَزِيَّةُ مَعْلُومَةُ لِمَنْ سَبَرْ مَعْدُودَةً مُعْلُومَةً لِمَنْ سَبَرْ مَعْدُودَةً مُضِيئَةً كَالْبَدْرِ سَبْعًا طِوَالًا وَالْمِثِينَ الشَّانِي

١٢٥. وقِسْمَةُ الْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ السُّورْ
١٢٦. وَهْيَ ٱرْبَعُ مَعْ مِائَةٍ وَعَشْرِ
١٢٧. وَقَسَّمُوا التَّسْوِيرَ فِي الْقُرْآنِ

وَهُكَذَا الْأَخِيرُ فِيهِ فَصَّلُوا وَثَلِّثِ الْأَقْوَالَ حَيْثُ الْإِلْفُ وَهُ وَاخْتِيَارُ الْحَافِظِ الْحُصِيفِ وَهُ وَاخْتِيَارُ الْحَافِظِ الْحُصِيفِ بِسِتِّ آلَافٍ وَبَعْدُ يَساتِي وَأَجْمَعُ وَلَ شَكَ ظَاهِرٍ مُرِيبِ ١٢٨. ثُمَّ الْمَثَانِي بَعْدَهَا الْمُفَصَّلُ
١٢٩. وَالْأَصْلُ فِي التَّرْتِيبِ كَانَ الْخُلْفُ
١٣٠. وَرَجِّحَ نْ تَرْتِيبَ هُ التَّوْقِيفِي
١٣١. وَأَجْمَعُ وا فِي عَدِ الْآيَ الْإِيسَاتِ
١٣١. مِنَ الْمِئِينَ بَعْدَهَا اثْنَتَانِ
١٣٢. مِنَ الْمِئِينَ بَعْدَهَا اثْنَتَانِ
١٣٢. فِأَنَّ هُ التَّوْقِيفَ فَى لِلتَّرْتِيبِ
١٣٣. فِأَنَّ هُ التَّوْقِيفَ فَى لِلتَّرْتِيبِ

#### المُحكمُ وَالْتَشَابِهُ فِي القُرآنِ

أَوْ قُلْ بِهِ تَشَابُهُ لَا يُعْلَمُ كُلُ الَّذِي بِهِ يَكُونُ الْمُحْكَمَا عُلَيْكَ بِاسْتِذْكَارِهِ الْمَعْهُ وِ عَلَيْكَ بِاسْتِذْكَارِهِ الْمَعْهُ وِ عَلَيْكَ بِاسْتِذْكَارِهِ الْمَعْهُ وِ قَطَيْكَ بِاسْتِذْكَارِهِ الْمَعْهُ التَّشَابُهَا فَضَابُهَا مَا قَدْ أَتَى بِسُورَةٍ وَهِيَ الزُّمَرُ مَا قَدْ أَتَى بِسُورَةٍ وَهِيَ الزُّمَرُ مَا يَكُونُ يُعْرَضُ بِاللَّهْظِ وَالْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَمُثَلُ اللَّهْظِ وَالْمَعَانِي وَمُثَلُ اللَّهْظِ وَالْمَعَانِي وَمُثْلُ اللَّهْظِ وَالْمَعَانِي وَمُثْلُ اللَّهْظِ وَالْمَعَانِي وَمُثْلُ اللَّذِي لِمُحْتَمِ قُلْنَا بِهَا وَمُثَلِ اللَّهُ اللْمُعَالِي اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ الللْمُعُلِّ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ الللْمُعُلِي اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ الللْمُعُلِّ اللْمُعِلَى اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِّلُولُولُولِ الْمُعُلِّ اللْمُعُلِّ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ

١٣٤. وَفِي الْكِتَابِ مَا يُقَالُ: الْمُحْكَمُ ١٣٥. وَفِيهِ آيَةٌ تَسَدُلُّ أَنَّمَا ١٣٥. وَفِيهِ آيَةٌ مَسِنْ هُودِ ١٣٥. دَلِيلُ هُنَا آيَةٌ مِسَنْ هُسودِ ١٣٧. بَلْ فِيهِ آيَةٌ وَقَدْ قِيلَ بِهَا ١٣٨. دَلِيلُهُ مِنْ قَوْلِ خَلَّاقِ الْبَشَرْ ١٣٨. وَآيَةٌ قَدْ تَجْمَعُ الْقِسْمَيْنِ ١٣٩. وَآيَةٌ قَدْ تَجْمَعُ الْقِسْمَيْنِ ١٤٠. وَالْحَقُ أَنَّ الْمُكُلِّ لَا يُعَارَضُ ١٤١. فَالْكُلُّ فِيهِ مُحْكَمُ الْإِثْقَانِ ١٤١. وَالْمُكُلُّ فِيهِ مُحْكَمُ الْإِثْقَانِ ١٤١.

فَهُوَ اخْتِلَافُ جَاءَ فِي الْقَوْلَيْنِ فَالْخِلُّ قَالَ: الْوَاوُ فِيهِ قَدْ تَكُونْ عَلَيْهِ فَالتَّوْجِيهُ غَيْرُ خَافِ عَلَيْهِ فَالتَّوْجِيهُ غَيْرُ خَافِ قَدْ يَعْلَمُ التَّأُويلَ نَفْسٌ عَارِفَهُ ١٤٣. أُمَّا الَّذِي يَحْوِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ ١٤٤. عَنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ وَالرَّاسِخُونْ ﴾ ١٤٥. مَوْضُوعَةً فِي مَوْقِعِ اسْتِئْنَافِ ١٤٥. مَوْضُوعَةً فِي مَوْقِعِ اسْتِئْنَافِ ١٤٦. وَالْبَعْضُ قَالَ: الْوَاوُ أَصْلًا عَاطِفَهُ

#### المُتَأْشَابِهُ فِي آياتِ الصَّفَاتِ

فَإِنَّمَا التَّفْصِيلُ فِيهِ يَاتِي وَلْتَعْلَمِ الْمَعْنى بِلَا بِدْعِيَّةِ وَلْتَعْلَمِ الْمَعْنى بِلَا بِدْعِيَّةِ وَلِمُكَذَا فَقِسْ عَلى السَّوَاءِ ١٤٧. وَحَقِّقِ الْمَقُولِ فِي الصِّفَاتِ الْمَقُولِ فِي الصِّفَاتِ الْمَلْفِيَّةِ الْكَيْفِيَّةِ الْكَيْفِيَّةِ الْكَيْفِيَّةِ الْمُلَاسْتِوَاءِ الْاسْتِوَاءِ الْاسْتِوَاءِ الْمُلْسِتِوَاءِ الْمُلْسِتِوَاءِ الْمُلْسِتِوَاءِ الْمُلْسِتِوَاءِ الْمُلْسِتِوَاءِ الْمُلْسِتِوَاءِ الْمُلْسِتِوَاءِ الْمُلْسِتِوَاءِ اللَّمْسِتِوَاءِ اللَّهَا عَلَى الْمُلْمُلُولِ مَالِسُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمُلُولِ مَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولِ مَالِمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ لَمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لَمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لَمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ الْمُلْم

#### الإعبازني القرآن

في جُمْلَةِ الْقُرْآنِ بِالْإِيجَانِ الْمُعْتَانِهِ الْمُعْجَانِهِ وَالْحُقُّ لِلْمُسْتَنْبِهِ الْمُعْجَانِهِ وَالْحُقُّ لِلْمُسْتَنْبِهِ بِلَفْظِهِ وَشَرْعِهِ وَعِلْمِهِ بِلَفْظِهِ وَشَرْعِهِ وَعِلْمِهِ وَسُورَةٍ وَالْعَشْرِ مِنْ مَقَالِهِ وَسُورَةٍ وَالْعَشْرِ مِنْ مَقَالِهِ

١٥٠. أُنْبِيكَ مَاذَا قِيلَ فِي الْإِعْجَازِ ١٥٠. تَنَوَّعَتُ مَاذَا قِيلَ فِي الْإِعْجَازِ ١٥٠. تَنَوَّعَتُ مُ أَقُدُ وَاللهُمْ فِي أُوْجُهِ ١٥٠. أَنَّ الْقُدرَانَ مُعْجِرُ بِكُلِّهِ ١٥٥. وَتَعْجَرُ الْعُقُولُ عَنْ مِثَالِهِ ١٥٣. وَتَعْجَرُ الْعُقُولُ عَنْ مِثَالِهِ

#### أمثال القُرآنِ

فَهْ وَ الْمِثَالُ وَلْتَنَلْ مِنْ عِلْمِهِ وَهَاكَهَا مَذْكُورَةً كَالتَّالِي وَهَاكَهَا مَذْكُورةً كَالتَّالِي لِلْمَدْج وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّجْرِيج وَهْيَ الَّتِي تُحْيِي النُّفُوسَ الْآمِنَهُ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِلَفْظٍ أَوْصِلَهُ

١٥٤. تَشْبِيهُ شَيْءٍ بِالَّذِي فِي حُكْمِهِ ١٥٥. وَثَلِّهِ الْأَنْسُواعَ لِلْأَمْثَالِ ١٥٥. وَثَلِّهِ الْأَنْسُواعَ لِلْأَمْثَالُ بِالتَّصْرِيحِ ١٥٥. فَالْأَوَّلُ: الْأَمْثَالُ بِالتَّصْرِيحِ ١٥٧. ثُمَّ الَّيِي يَدْعُونَهَا بِالْكَامِنَةُ ١٥٨. وَالْتَّالِثُ: الْأَمْثَالُ وَهِيَ الْمُرْسَلَةُ ١٥٨.

#### أَقْسامُ القُرآنِ

كَيْلَا تَكُونَ جَاهِلًا مُلَامَا وَصِيغَةُ الْيَصِينِ فِي الْمُبِينِ وَصِيغَةُ الْيَصِينِ فِي الْمُبِينِ وَمُقْسَمٍ بِهِ أَضِفْ إلَيْهِ وَمُقْسَمٍ بِهِ أَضِفْ إلَيْهِ كُفِيتَ بِالنَّظْمِ عَنِ الْعَنَاءِ فَإِنَّكَ مُنَا فَعَنَاءِ فَإِنَّكَ مُنَا فَعَنَاءً فَإِنَّكَ مُنَا فَعَنَاءً فَإِنَّكَ مُنَا الْعَنَاءِ فَإِنَّا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللل

١٥٩. وَإِنْ تُسرِدْ أَنْ تَعْسرِفَ الْأَقْسَامَا ١٦٠. فَسَعْيَ الَّسِيِّي تُسرَادُ بِالْيَمِينِ ١٦٠. بِالْفِعْسلِ ثُسمَّ مُقْسَمٍ عَلَيْهِ ١٦١. بِالْفِعْسلِ ثُسمَّ مُقْسَمٍ عَلَيْهِ ١٦٢. تَعَسدِّي الْفِعْسلِ لَهُ بِالْبَساءِ ١٦٢. وَمُقْسَمُ بِهِ مِسْنَ الْقُسرُآنِ ١٦٣. كَأَنْ يَكُونَ مُقْسَمًا بِذَاتِهِ ١٦٤. كَأَنْ يَكُونَ مُقْسَمًا بِذَاتِهِ ١٦٥. فَمَسرَّةً يَكُونَ مُقْسَمًا بِذَاتِهِ ١٦٥. فَمَسرَّةً يَكُونَ مُقْسَمًا بِذَاتِهِ ١٦٥.

#### أُصولُ التَّفسيرِ

لِأنَّ أَلْمَعُ إِلَّا يَكِيبُ فَهُ وَ حَيْرُ فَاحْفَظُ لَهُ يَا نَجِيبُ فَهُ وَ حَيْرُ فَاحْفَظُ لَهُ يَا نَجِيبُ فَهُ وَ حَيْرُ بِالْكَشْفِ وَالتَّبْيِينِ وَالتَّنْوِيرِ وَالتَّنْوِيرِ وَهُ وَالتَّبْيِينِ وَالتَّنْوِيرِ وَهُ وَالتَّنْوِيرِ وَهُ وَالتَّنْوِيلَ لَهُ اخْتِيارًا قَدْ قُفِي وَهُ وَالتَّنو اللَّذِي لَهُ اخْتِيارًا قَدْ قُفِي مَعْلُومَ الَّذِي لَهُ اخْتِيارًا قَدْ قُفِي مَعْلُومَ اللَّذِي لَهُ اخْتِيارًا قَدْ قُفِي مَعْلُومَ اللَّذِي لَهُ الْخَتِيارًا قَدْ قُفِي مَعْلُومَ التَّهْ لِلنَّالِيلِينِ لَا ظُنُولِ اللَّينِينِ وَالتَّقْصِيرُ لَا ظُنُولُ وَيَبْعُ وَالتَّقْصِيرُ وَيَعْفُولَ التَّهُ وَيَعْفُولُ التَّقْصِيرُ وَيَعْفُولُ وَالتَّقْصِيرُ وَيَعْفُولُ التَّقْصِيرُ وَيَعْفُولُ وَالتَّقْصِيرُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ التَّقْمِ فَالتَّقْصِيرِ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَالتَّقُولُ وَالتَّقْصِيرُ وَالتَّقْصِيرُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَالتَّقُولُ وَيَعْفُولُ وَالتَّقُولُ وَيَعْفُولُ وَيَعْفُولُ وَالتَّقُولُ وَالتَّعْفُولُ وَالتَّوْلُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّوْلُ وَالتَّاقُولُ وَيَعْفُولُ وَالتَّهُ وَالتَّقُولُ وَالتَّوْلُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّاقُولُ وَيَعْفُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّيْسُ وَالتَّقُولُ وَالتَّاقُولُ وَالتَّاقُولُ وَالْتَعْلُولُ وَلَعْفُولُ وَالْتَقُولُ وَالْتَعْفُولُ وَالتَعْفُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتَعْفُولُ وَالْتُولُ وَالْتَعْفُولُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلِيلُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُعْلُولُ وَالْتَعْلِيلُولُ وَلَا اللْتُعْلِيلُ وَالْتَعْلِيلُ وَلِي وَلَا اللَّهُ وَالْتَقُولُ وَالْتَعْلُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُلْولُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُعْلِيلُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُ وَالْتُولُولُ وَالْتُولُ وَالْتُلْولُ وَالْتُعْلِقُ وَالْتُلْولُ وَالْتُولُ وَالْتُعْلُولُ وَلَا اللْعُلُولُ وَالْتُولُ وَالْمُولُ وَلِلْتُلُولُ والْمُعْلِقُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللْعُلُولُ وَالْمُعِلُولُ وَلَالِلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلِلْلُولُولُ وَالْمُولُولُ

١٦٦. مَنْ يَطْلُبُ التَّعْرِيفَ لَيْسَ يَتْعَبُ ١٦٧. فَالْأَصْلُ: مَا يُبْنَىٰ عَلَيْهِ الْغَيْرُ ١٦٨. وَعَرَّفُ وا الْمُ رَادَ بِالتَّفْسِيرِ ١٦٨. وَعَرَّفُ وا الْمُ رَادَ بِالتَّفْسِيرِ ١٦٩. وَقِيلَ بِالتَّأْوِيلِ فِي السَّرَادُفِ ١٦٩. وَقِيلَ بِالتَّأُويلِ فِي السَّرَادُفِ ١٧٠. وَجُمْلَ أُن التَّعْرِيفِ بِالتَّرْكِيبِ ١٧٠. وَهُيَ: الْقَوَاعِدُ الَّتِي تَكُونُ ١٧١. لِأَجْلُ أَنْ يُصَحَمَّ التَّفْسِيرُ ١٧٢. لِأَجْلُ أَنْ يُصَحَمَّ التَّفْسِيرُ ١٧٢. لِأَجْلُ أَنْ يُصَحَمَّ التَّفْسِيرُ

#### مَصَادِرُ التَّفْسِيرِ وأَنواعُهُ

مَا كَانَ بِالْمَانُورِ وَالْبُرْهَانِ بِسِشَرْطِ أَنْ يَصِحَ فِيهِ النَّقْلُ بِسَشَرْطِ أَنْ يَصِحَ فِيهِ النَّقْلُ مَشْهُورَةً بِالنَّقْلِ وَالْوِرَاثَةِ مِشْلِهُورَةً بِالنَّقْلِ وَالْوِرَاثَةِ بِمِثْلِهِ لِيَبْدُو الْبَيَانُ لِمِثْلِهِ لِيَبْدُو الْبَيَانُ لِيَسْهُلَ الطَّرِيدُ وَالْبَيَانُ لِيَسْهُلَ الطَّرِيدُ وَالْبَيَانُ لِيَسْهُلَ الطَّرِيدُ وَالْفَهُم وَالْوَصُولُ لِيَسْهُلَ الطَّرِيدُ وَالْفَهُم وَالنَّجَابَةِ أُولِي النَّهَا فَي وَالْفَهُم وَالنَّجَابَةِ وَهُم وَالنَّجَابَةِ وَهُم وَالنَّجَابِةِ وَهُم وَالنَّجَابِةِ وَهُم وَالنَّجَابِةِ وَهُم وَالنَّجَابِةِ وَهُم وَالنَّجَابِةِ وَهُم وَالنَّهُ وَالْفَالِي النَّهِ وَالْفَائِم وَلُ النَّهِ وَالنَّهُ وَالْفَائِم وَلَا النَّهُ وَالْفَائِم وَلُ النَّهُ وَالْفَائِم وَلَا النَّهُ وَالْفَائِم وَلَائِم وَلَا النَّهُ وَالْفَائِم وَلَا النَّهُ وَالْفَائِم وَلَا النَّهُ وَالْفَائِم وَلَا النَّهُ وَالْفَائِم وَالْفَائِم وَالْفَالِم وَالْفَائِم وَلَائِم وَالْفَائِم وَالْفَائِم وَالْفَائِمُ وَالْفَائِم وَالْمُولِي الْفَائِم وَالْفَائِم وَالْمُولِي الْفَائِم وَالْفَائِم وَالْمُولِي الْفَائِم وَالْمُولِي الْفَائِم وَالْمُولِي الْفِي الْفَائِم وَالْمُولِي الْفَائِم وَالْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعَالِم وَالْمُولِي الْمُعْلَى وَالْمُولِي الْمُعْلِم وَالْمُولِي الْمُعْلِم وَالْمُولِي الْمُعْلِم وَالْمُولِي الْمُعْلِم وَالْمُولِي الْمُعْلِم وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ

١٧٣. مَصَادِرُ التَّفْسِيرِ لِلْعِيَانِ ١٧٤. وَالْأَخْدُ بِالْمَأْثُورِ فِيهِ أَصْلُ ١٧٥. وَالْأَخْدُ بِالْمَأْثُورِ فِيهِ أَصْلُ ١٧٥. أَنْوَاعُهُ تَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ ١٧٥. فَخَيْرُ مَا يُهْسَرُ الْقُرْالُقُ رْآنُ ١٧٧. فَخَيْرُ مَا يُهْسَرُ الْقُرالُوسُولُ ١٧٧. ثُمَّ الَّذِي يُهْسِرُ الرَّسُولُ ١٧٨. ثُمَّ الَّذِي أَتَى عَنِ الصَّحَابَةِ ١٧٨. وَتَانِيَ الْمَصَادِر التِّكَدِ

وَإِنْ تُرِدْ فَخُذْ هُدِيتَ رَأْيِي فَإِنَّهُ الْمَحْمُ وَدُ لِلْفُحُ ولِ فَإِنَّهُ الْمَحْمُ وَدُ لِلْفُحُ ولِ فَإِنَّهُ الْمَالْمَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ ١٨٠. وَرُبَّمَا يَدْعُونَهُ بِالرَّأْيِ الرَّأْيِ الرَّأْيِ الْأُصُولِ ١٨٠. إِنْ كَانَ ذَا الرَّأْيُ عَلَى الْأُصُولِ ١٨٠. وَإِنْ يَكُنْ بِالرَّأْيِ ذَاكَ الْعِمِيْ

#### شروط المفسر

أَنْ يَعْلَمَ التَّوْحِيدَ لِسلتَّبَصُّرِ وَمَنْ يَكُنْ مُحَرِّفًا فَقَدْ هَوى وَمَنْ يَكُنْ مُحَرِّفًا فَقَدْ هَوى وَجُمُلَةَ الحُدِيثِ وَالنَّقُسولا وَجُمُلَةَ الحُدِيثِ وَالنَّقُسولا يُمَيِّزُ (اللَّذِينَ) ثُمَّ (اللَّآتِي) يُمَيِّزُ (اللَّذِينَ) ثُمَّ (اللَّآتِي) بِكُونِهَا لِلطَّالِينَ بَابَا لِلطَّالِينَ بَابَا وَلْيَنصَحِ الْعَدُوَّ وَالصَّدِيقًا وَلْيَنصَحِ الْعَدُوَّ وَالصَّدِيقًا

١٨٣. وَبُمْلَةُ السَشُّرُوطِ لِسَلْمُفَسِّرِ ١٨٤. وَلْيَتَّقِ التَّحْرِيفَ فِيهِ وَالْهَوىٰ ١٨٥. وَلْيَعْلَمِ التَّفْسِيرَ وَالْأُصُولَا ١٨٥. وَلْيَعْلَمِ التَّفْسِيرَ وَالْأُصُولَا ١٨٦. وَأَنْ يُجِيدَ النَّحْوَ وَاللَّغَاتِ ١٨٨. وَيُنْسِبَغِي أَنْ يَلْسِزَمَ الْآذَابَا ١٨٨. وَيُنْسِبَغِي أَنْ يَلْسِزَمَ الْآذَابَا

#### أسبابُ الاختِلافِ في التَّفسيرِ

مَبْذُولَةُ تُعَدُّ لِلْمُوافِي وَأُوجُهِ الْإِعْرَابِ إِنْ تَرَدَّدَتْ جُمُلَةِ الْمَعَانِي لِاعْتِمَادِهِ وَبُلْغَةُ الدَّلِيلِ ذَا أُكِيلَةُ وَبُلْغَةُ الدَّلِيلِ ذَا أُكِيلَة

١٨٩. وَجُمَلَةُ الْأَسْبَابِ فِي الْخِلَافِ
١٩٠. مِثْلُ الْقِرَاءَاتِ إِذَا تَعَدَّدَتْ
١٩٠. مِثْلُ الْقِرَاءَاتِ إِذَا تَعَدَّدَتْ
١٩١. وَلِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ فِي مُرادِهِ
١٩٢. وَهُكَذَا الْإِطْلَلَقُ وَالتَّقْييلُ

حَيْثُ الْمُرَادُ ثُمَّةَ الْإِضْمَارُ كَيْ تَكُمُلَ الْأَسْبَابُ وَالْفُهُ ومُ

١٩٣. وَالنَّسْخُ والْإِحْكَامُ وَالْإِظْهَارُ ١٩٣. كَذَا الْخُصُوصُ بَعْدَهُ الْعُمُومُ

#### أُسَاليبُ التَّفْسيرِ

فَ الْأُوَّلُ التَّحْلِي لُ لِلْمَظْلُ وبِ وَالثَّالِثُ الْمُقَارِنُ الْمِثَالِيُ وَرُبَّمَ التَّنُوي عُ فِي وُرُعِي وَرُبَّمَ التَّنُوي عُ فِي وُرُعِي

١٩٥. تَعَدَّدَ التَّفْسِيرُ بِالْأُسْلُوبِ
١٩٥. وَبَعْدَهُ التَّفْسِيرُ بِالْإِحْمَالِ

١٩٧. وَالرَّابِعُ: التَّفْسِيرُ بِالْمَوْضُوعِ

#### الخختام

عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتَمِ الْإِمَامِ وَتَابِعٍ عَلَى الطَّرِيقِ سَارِي مِنَ الْمِثَاتِ دَافِعًا لِلْمَاثِي ١٩٨. وَفِي الْخِتَامِ: أَفْضَلُ السَّلَامِ
 ١٩٩. وَآلِهِ وَصَـحْبِهِ الْأَخْيَارِ
 ٢٠٠. بَالِغَـةُ أَبْيَاتُهَا اثْنَتَانُيْنِ